## ﴿ بِنِي لِللَّهُ الْجَمِزَ الْحِينَ مِ

الحمدسه الذي خلق الإنسان ، وعلَّمه البيان ، وأنزل هنذا القرآن باللسان العربي المبين ليكون أبلغ في التبيان ،ومعجزة مفحمة للإنس والجان ،والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد محمد خير ولد عدنان ، وأكرم مخلوق وطأ الثري ، والذي اختار المولى تعالىٰ قلبه وعاء للقرآن ،وعلىٰ آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ، ما تعاقب النَّيِّران ، واختلف الجديدان .

أما بعد: فإن علم النحو من أهم علوم الآلة ، إن لم يكن أهمها ، والركن الركين فيها ؛ إذ لا تـ فهم نصوص الوحيين إلا بـ ه ، وهو العلم المستطيل على سائر العلوم والمتصرف فيها ، والمالك لأزمتها ، ومه يُعصم اللسان من اللحن في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وبه يزداد شرف الشريف، ويُرفع قدر الوضيع.

ولقد أحسن إسحاق بن خلفُ حين قال:

النَّحْوُ يَبْسُطُ مِن لِسَانِ الْأَلْكُن وَالْمَرْءُ تُعْظِمُهُ إِذَا لَمْ يَلْحَن فَإِذَا طُلَبْتَ مِن الْعُلُومِ أَجَلُهَا لَحْنُ الشَّريفِ يُزيلُهُ عَنْ قَدْرهِ وَتَرَىٰ الْوَضِيعَ إِذَا تَكُلَّرَ مُعْرِبًا

فَأَجَلْهَا مِنْهَا مُقِيمُ الْأَلْسُنَ وَتَرَاهُ يَسْقُطُ مِن لِحَاظِ الْأَعْيَنِ نَالَ الْمَهَابَةَ بِاللَّسَانِ الْأَلْسَن

(١) هو إسحاق بن خلف البهراني ، شاعر معروف بـ (( ابن الطيب )) من شعراء المعتصم كان حسن الإنشاد ، مات نحو ٢٣٠ هـ ، له ترجمة في (( فوات الوفيات )) لابن شاكر الكتبيّ (١٦٣/١ ـ ١٦٤ ) ، و (( الأعلام )) للرزكليّ (١/٥٩٦) .

مَا وَرَّثَ الْآبَاءُ عِندَ وَفَاتِهِمْ لِبَنِيهِمُ مِثْلَ الْعُلُومِ فَأَتْقِن فَالنَّحْوُ زَيْنُ الْعَالِمِ الْمُتَفَنِّن فَاطْلُبْ هُدِيتَ وَلَا تَكُن مُتَأْبِيًا وَالنَّحْوُ مِثْلُ الْمِلْحِ إِنْ أَلْـ قَيْتَهُ فِي كُلِّ صِنفٍ مِن طَعَامِ يَحْسُنْ ولقد صورالكُسائيُ محاسن هنذا العلر ومنافعه فقال وأحسن :

وَبِهِ فِي كُلِّ أَمْر يُنتَفَعْ إِنَّمَا النَّحْوُ قِيَاسٌ يُتَّبَعْ فَإِذَا مَا أَتْقَنَ النَّحْوَ الْفَتَىٰ مَرَّ فِي الْمَنطِقِ مَرًّا فَاتَّسَعُ مِن جَـلِيسِ نَاطِقِ أَوْمُسْتَمِعْ وَاتَّقَاهُ كُلُّ مَن يَسْمَعُهُ هَابَ أَن يَنطِقَ جُبْنًا فَانقَمَعُ وَإِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ الْفَتَىٰ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَعْرِفُ مَا صرَّفَ الْإِعْرَابِ فِيهِ وَصَنَعْ كَانَ مِنْ نَصْبِ وَمِنْ خَفْضِ رَفَعْ فَتَرَاهُ يَنْصِبُ الرَّفْعَ وَمَا صَعُبَ الْحَرْفُ عَلَيْهِ وَامْتَنَعْ وَإِذَا حَرْفٌ جَرَىٰ إِعْرَابُهُ يَتَّقِي اللَّحْنَ إِذَا يَقْرَؤُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي ، و فِي اللَّحن وَقَعْ يَلْزَمُ الذَّبُ الذَّي أَقْرَأُهُ وَهُوَ لَا ذَنبَ لَهُ فِيمَا اتَّبعُ

(١) وردت هلله الأبيات بتمامها في ((كتاب تنبيه الألباب على فضائل الإعراب)): ص( ٩٧\_٩٧ ) ووردت في غيـره من المصادر المتـفرقة .

(٢) الكسائيّ : هو عليّ بن حمزة الأسديّ مولاهم ، أحد القراء السبعة وأثمة العربية الكبار ، وهو رأس الطبقة الثانية من الكوفيّين ، مات رحمه الله تعالى سنة ١٨٩هـ وقيل ١٩٧هـ .

له ترجمة في (( تاريخ مدينة السلام : بغداد )) (٣٤٥/١٣ ـ ٣٥٩) ت (٦٧٤٣) و (( معرفة القراء الكبار )) للذهبيّ (١/ ٦٩ ٦- ٥٠ ٣) و (( إنباه الرواة )) للقفطيّ (٦/ ٢٥ ٢- ٢٧٤) .

ولن أغرِض في هذه المقدمة لتعريف هذا الفن، وواضعه، وفضله، وأشهر التصانيف فيه، وغيرها من المبادئ العشرة، حتى لا يطغى التقدير على هذا المتن المختصر. ولعل الله يوفق قريبًا إلى كتابة مقدمة وافيه بما أشرت إليه حين يتم تحقيق متن من متون النحو ذات الشأن في منهج تلقًى هذا العلم الجليل.

وعلى سَنَن التدرج في التلقِّي طِبْق المنهجية الصحيحة التي أقرها شيوخنا، وقع الاختيار على « متن نظم الآجُـرُومِيَّة » لناظمه « عبيد ربه : محمد بن آبّه القَلَاويّ الشنقيطيّ » المتوفّى في أوائل القرن الثاني عشر الهجريّ ، على وجه التقريب، وذكر أشياخنا أنهم لريعثروا على ترجمة لهذا العالم.

وهنذا النظم يعد أوجز المتون التي عني فيها أصحابها بمتن ((المقدمة الآجُرُّوميَّة)) لمؤلفه : محمد بن محمد بن داود الصنهاجيّ الشهير به ((ابن آجُرُّوم)) المتوفّى سنة ٧٢٣هـ ، وقد كتب الله لها القبول ، وشرحها من لا يحصون كثرة . ويتاز هنذا النظم مع إيجازه بسلاسته وعنايته بالأمثلة التطبيقية ، ولنكنه

يحتاج إلى شرح تحليلي، يحل عبارته، بحيث يدمج فيه الشرح مع النظر. أما الشرح الذي تستطيع فصله عن المتن، وكأنه كتاب مستقل، فلا يفيد طلاب العلم كثيرًا.

وقد انبرى لتحقيق هاذا المتن أخي فضيلة الشيخ محمد بن أحمد جادُو حيث حققه على أربع نسخ خطية ، جعل نسخة الشيخ محمد علي ابن عبدالودود والد شيخنا الشيخ محمد سالم أصلاً ، ورمز للنسخ الثلاث المتبقية حسب أهميتها بـ ((أ)) و ((ب)) و ((ج)). وَالَّذِي يَعْرِفُهُ يَقْرَؤُهُ وَإِذَا مَا شَكَّ فِي حَرْفِ رَجَعْ فَاظِرًا فِيهِ وَفِي إِعْرَابِهِ فَإِذَا مَا عَرَفَ الْحَقَّ صَدَعْ أَهُ مَا فِيهِ مَوَاءٌ عِندَكُمْ لَيْسَتِ السُّنَّةُ فِينَا كَالْبِدَعْ أَهُ مَا فِيهِ سَوَاءٌ عِندَكُمْ لَيْسَتِ السُّنَّةُ فِينَا كَالْبِدَعْ وَدَعْ وَكَمْ وَكَدْ مِنْهُمَا مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ وَدَعْ وَكَمْ مِن شَرِيفِ قَدْ رَأَيْنَاهُ وَضَعْ وَقَالُ الخليل بن أحمد الفراهيديُّ:

اطْلُبِ النَّحْوَ لِلْحِجَاجِ وَلِلشِّعْدِ. . . . . . مِ مُقِيمًا وَالْمُسنَدِ الْـمَرْوِيُّ وَلَيْتُ وَلَيْتُ وقديمًا قالوا: ((عليك بالنحو؛ فإنه مَدْرَجَة البيانُ)).

<sup>(</sup>٢) هو الخليل بن أحمد الأزديّ الفرَاهيديّ ، إمام اللغة في زمانه ، ومخترع علم العروض ، أحد عجائب الدنيا ذكاءً وعبقرية ، وعبادة ، ونسكاً ، وهو شيخ سيبويه ، له كتاب ((العين )) أول معجم صُنِّف في العربية ، مات رحمه الله بعد الستين ومائة ، وقيل سنة ١٧٠ هـ ، وقيل سنة ١٧٥ هـ ، وقيل سنة ١٧٥ هـ عن ١٧٠ سنة .

له ترجمة في (( طبقات النحويين واللغويين () للزبيديّ : ص (٤٧ ـ ٥١) و (( التقريب () : ص (٢٣٥) ت (١٧٥٠) .

<sup>(</sup>٣) هـُـذا البيت من مقطوعة للخليل في ترجمته في ((4.0)) طبقات المنحويين واللغويين (4.0) ص (4.0) وفي ((4.0)) أدب المجالسة وحمد اللسان (4.0) لابن عبد البسر (4.0) .

<sup>(</sup>٤) (( أساس البلاغة )) للزمخشري : ص (١٢٨) .

وأن يتجاوز عما فيه من خلل وخَطَل، فما كان فيه من صواب فهو من الله وحده وماكان من خلل وخطأ فهو منا ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريئان وصلّى الله وسلّم على خير خلقه ، وعلى آله وصحبه .

وكتبه

الفقير إلى عفو ربه: عبدالله بن محمد سفيان الحَكِيّ المَذْحِجِيّ

سحريوم الثلاثاء الموافق للثلاثين

من شهر شوال من عام ١٤٢٧ هـ

وهاذه النسخ كلها مجهولة الستاريخ ، وهي في الجملة كتبت بالخط الموريتاني ذي الأصل الكوفي ، وأحسنها نسخة الشيخ محمد علي بن عبدالودود فإنه كان حسن الخط .

وقد احتجت إلى التعليق على بعض المواضع اليسيرة .

منها التعليق على البيت الذي أصلحه شيخنا الشيخ محمد سالم، وهو البيت رقر (٢٤) ص (٢) لما فيه من تذييل، والتذييل كما قال شيخنا: لا يدخل بحر الرَّجَز، وقد قر إصلاح الشيخ له في بيتين؛ لتعذر ذلك في بيت واحد، وزاد فائدة مهمة، وهي التصريح بتسمية هئذه الأفعال بالأفعال الخمسة.

ومنها التعليق على ما أصلحه تلميذه شيخنا محمد الحسن، وهو في المصراع الثاني من البيت رقر (١٥٤) ص (١٤).

وختامًا أشكر الشيخ محمد بن أحمد جدُّو على ما بذله من جهد في تحقيق هذا المتن المبارك، داعيًا الله له بالمزيد من التوفيق إلى العناية بتحقيق متون أخرى. والشكر موصول لناظر وصية المحسن الكريع: ناصر بن سليمان الصيقل الاستاذ سليمان بن ناصر الصيقل على إسهامه في طباعة هدذا المتن، وغيره من المتون التي ستصدر تباعًا، سائلاً الله جل وعدا أن يجعل هدذا في ميزان

حسنات والده، وأن يجزي الأستاذ سليمان خيرالجزاء.

كما أسأله تعالى أن يحفظ هـنـذه البلاد وبلاد المسلمين من كـل سوء، وأن يوفق الولاة و الرعية إلى كل خيـر.

وقبل أن أنهي كتابة هـنذا التـقدير، أسأل الله تعالى أن يتـقبل هـنذا العمل

بَابُ الْإعْـرَاب

تَ قُدِّ بِرَا أَوْلَ فُظاً فَذَا الْحَدَّ اغْتَنِهُ عَوَامِلِ تَدْخُلُ لِلْإِعْرَابِ رَفْعُ، وَنَصْبُ، شُمَّ خَفْضُ، جَزْمُ فِي الإسْمِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَا قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَا قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلُ بِجَزْمِ فَاعْلَمَا الإغرَابُ تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلْرُ وَذَلِكَ التَّغْيِيرُ لِإضْطِرَابِ أَقْسَامُهُ: أَرْبَعَةً ثُورً فَالْأَوَّلَانِ دُونَ رَيْبٍ وَقَعَا وَالإسْرُقَدْ خُصِّصَ بِالْخَفْضِ كَمَا وَالإسْرُقَدْ خُصِّصَ بِالْخَفْضِ كَمَا

بَابٌ عَلَامَاتِ الرَّفْعُ

أَ ، وَالنُّونُ عَلاَمَةُ الرَّفْعِ بِهَا تَكُونُ فَمْرَدَ الْأَسْمَاءِ حَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ الْعَلاءِ فَرَدُ الْأَسْمَاءِ حَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ الْعَلاءِ فَالْمُكَسَّرَوَمَا جُمِعَ مِن مُتُونَتْ فَسَلِمَا شَيْءٌ بِدِ حَيَهْ تَدِي وَحَيَصِلْ سَيِّةً أَخُوحَا أَبُوكَ ، ذُو مَالٍ ، حَمُوكِ ، فُوحَا اللهُ عَمُوكِ ، فُوحَا اللهُ عَمُوكِ ، فُوحَا اللهُ اللهِ عَمْرُكِ ، فَوَحَا اللهُ اللهِ عَلَوْنَ ، يَافُلُ فَي عَلَانِ ، تَفْعَلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا بِهُ مَلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مِعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مُعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مِعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مِعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مُعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مِعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالِ ، حَمُولُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مِعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مُعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مِعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مُعْمُلُونَ ، يَافُلُ وَ مُعْلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالًا مِعْمُلُونَ ، يَافُلُ مُعْلُونَ ، يَافُلُ مُعْلُونَ ، يَافُلُ وَ مَالِهُ مِعْلُونَ ، يَافُلُ لَ مُعْلُونَ ، يَافُلُ مُعْلُونَ ، يَافُلُ مُعْلُونَ ، يَافُلُ وَلَا مُولِولَ مَالِهُ مُعْلُونَ ، يَافُلُ مُعْلُونَ ، يَافُلُونَ ، يَافُلُ مُعْلُونَ ، يَافُلُ مُعْلُونَ ، يَافُلُونَ ، يَافُلُونَ ، يَافُلُونَ ، يَافُلُونَ ، يَعْلُونَ ، يَافُلُونَ ، يَافُلُونَ مُعْلُونَ ، يَافُلُونَ مُعْلُونَ ، يَافُلُونَ مُعِلَالًا مُعْلِمُ مُونَ مُونَ مُونَ مِنْ مُعْلُونَ ، يَافُلُونَ مُ يُونَ مُنْ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُولِونَ مُونَا لِهُ مُونَ مُونَ مُونَا مِونَ مُونَا مُونَ مُونَا مُعْلُونَ مُونَ مُونَا مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَ مُونَا مِنْ مُونَا مُونَ مُونَا مُونَ مُونَا مُونَ مُونَا مُونَ مُونَا مُونَ مُونَا مُ

ضَرُّ ، وَوَاوُ ، أَلِفُ ، وَالنُّونُ فَارْفَعْ بِضِمِّ مُفْرَدَ الْأَسْمَاءِ وَارْفَعْ بِهِ الْجَمْعَ الْمُكَسَّرَ وَمَا كَذَا الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ كَذَا الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ وَارْفَعْ بِوَاوِ خَسْسَةً أَخُوكَ وَارْفَعْ بِوَاوِ خَسْسَةً أَخُوكَ وَهَا وَهَا كَذَا الْجَمْعُ الصَّحِيحُ فَاعْرِفِ وَهَا كُذَا الْجَمْعُ الصَّحِيحُ فَاعْرِفِ وَهَا كُونَ يَفْعَلُو، وَارْفَعَ بِنُونِ يَفْعَلَانِ ، يَفْعَلُو،

(١) في (أ) و (ب) : (فَالِاسْمُ).

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ، عُبَيْدُ رَبِّهِ مُحَمَّدُ آبَّهُ الْقَلَّوِيُّ الشِّنقِيطِيُّ الْمُتَوَفَّىٰ فِي أَوَاصُلِ الْقَلْوِيُّ الشَّنقِيطِيُّ الْمُتَوَفَّىٰ فِي أَوَاصُلِ الْقَلْوِي النَّحْوِ:

الله في كل الأمور أحمد والله في كل الأمور أحمد والبياء وصحب في التُقى تسهيل منشور ابن آجُرُومِ عَلَيْهِ الْنُ الجُرُومِ عَلَيْهِ الْمُتَكُلُ مَا قَدْ نُشِرَا الْمُتَكُلُ وَعَلَيْهِ الْمُتَكُلُ الْمُتَكُلُ

لَ فَظُ مُرَكَّ بُ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعْ السَّرُ وَفِعْ لَ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَىٰ السَّرُ وَفِعْ لَ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَىٰ دُخُولِ (( أَلْ )) يُعْرَفُ فَاقْفُ مَا قَفَوْا وَعَنْ ، وَفِي ، وَرُبَّ ، وَالْبَا ، وَعَلَىٰ وَمُذْ ، وَمُ نذُ ، وَلَ عَلَىٰ وَمُ ذُ ، وَمُ نذُ ، وَلَ عَلَىٰ ، حَتَىٰ فَاعْلَىٰ مَیْ ذُهُ وَرَدْ التَّأْنِیثِ ، مَیْ زُهُ وَرَدْ السِّمِ وَلَا فِعْلِ دَلِیلاً کَ (( بَلَیٰ )) لاسمِ وَلَا فِعْلِ دَلِیلاً کَ (( بَلَیٰ ))

قال العَلامَة الشَّيْخ ، عَبَيْد رَبَّ فِي أَوَائِلِ الْقَرْنِ الشَّانِي عَشَرَ فِي قَالَ عُبَيْدُ رَبِّ فِي مُحَمَّدُ مَّ مَالِّ يَا عَلَى الرَّسُولِ الْمُنتَقَى مُصَلِّياً عَلَى الرَّسُولِ الْمُنتَقَى وَبَعْدُ : فَالْقَصْدُ بِذَا الْمَنظُومِ وَبَعْدُ : فَالْقَصْدُ بِذَا الْمَنظُومِ لِيَا الْمُنتَقِيلُ لِيَا الْمُنظُومِ لِيَا الْمُنظُومِ لِيَا الْمُنظُومِ لِيَا الْمُنظَومِ لَيَا الْمُنظَومِ لِيَا الْمُنتَقِيلُ فِي كُلِّ عَمَلُ وَاللَّهُ أَسْتَعِيلُ فِي كُلِّ عَمَلُ وَاللَّهُ الْمُنتَعِيلُ فِي كُلِّ عَمَلُ وَاللَّهُ الْمُنتَقِيلُ أَلَا الْمُنافِرِ الْمُنافِيلُ الْمُنتَعِيلُ فِي كُلِّ عَمَلُ وَاللَّهُ الْمُنتَعِيلُ فِي كُلِّ عَمَلُ وَاللَّهُ الْمُنتَعِيلُ فِي كُلِّ عَمَلُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنتَعِيلُ فِي كُلِّ عَمَلُ وَاللَّهُ الْمُنتَعِيلُ فِي كُلِّ عَمَلُ وَاللَّهُ الْمُنتَعِيلُ وَاللَّهُ الْمُنتَعِلَى الْمُنتَعِيلُ وَاللَّهُ الْمُنتَعِيلُ وَالْمُومِ اللَّهُ الْمُنتَعِيلُ وَاللَّهُ الْمُنتَعِيلُ وَالْمُنْ الْمُنتَعِيلُ وَالْمُنْ الْمُنتَعِلَى الْمُنتَعِيلُ وَالْمُنْ الْمُنتَعِيلُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

إِنَّ الْكَلَامَ عِندَنَا فَلْتَسْتَمِعْ أَقْسَامُهُ الَّتِي عَلَيْهَا يُبْنَىٰ فَالْاِسْمُ بِالْخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ فَالْاِسْمُ بِالْخَفْضِ وَبِالتَّنْوِينِ أَوْ وَبِحُرُوفِ الْخَفْضِ وَمِالتَّنْوِينِ أَوْ وَبِحُرُوفِ الْخَفْضِ وَمِالتَّنْوِينِ أَوْ وَبِعَدُ وَالْدَّمُ ، وَوَاوُ ، وَالتَّا وَالْدَمُ ، وَوَاوُ ، وَالتَّا وَالْدَمُ ، وَوَاوُ ، وَالتَّا وَالْدَمُ وَوَاوُ ، وَالتَّا وَالْمَا مِنْ فَ مَوْفَ ، وَبِقَدْ وَالْحَرْفُ بِاللَّيْنِ ، وَسَوْفَ ، وَبِقَدْ وَالْحَرْفُ بِعُرَفُ بِأَلَّا يَقْبَلَا وَالْحَرْفُ بِأَلَّا يَقْبَلَا يَعْبَلَا يَعْلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْلَا يَعْبَلَا يَعْبُلِا يَعْبَلَا يَعْبَلَا يَعْبُلَا يَعْبَلِهُ يَعْبِلَا يَعْبَلَا يَعْبِلَا يَعْبِعُلْهِ يَعْبُلِهِ يَعْبَلَا يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبِلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهِ يَعْبِهِ يَعْبُلُهُ يَعْبُلُونِ عَلَا يَعْبُلِهُ يَعْبُلِهِ يَعْبُلِهُ يَعْبُلُونُ يَعْبُلِهُ يَعْبُلِهُ يَعْلِهُ يَعْبُلِهُ يَعْبُلِهُ يَعْلِهُ يَعْبُلُولِهِ يَعْلِهُ يَعْلِهُ

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) و ( ج ) : ( بِالْجَـرّ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ب) لفظ: (بَابُ).

<sup>(</sup>٤) في ( أ ) : ( بَابُ مَعْرِفَة الْإعْرَاب ) .

<sup>(</sup>٥) يافُلُ : من الكلمات التي تُلازم النداء ، أصلها ﴿ يَا فَلَانَ ﴾ ، والبيت فيه إدماج أو تداخل .

<sup>(</sup>١) في ( أ ) : ( قَصْدِ ) . بدون ياء .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) و (ج): (الْجُوّ).

وَالْجَمْعَ وَالْخَمْسَةَ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ وَاعْتَرِفْ وَاعْتَرِفْ وَاعْتَرِفْ بَالْ يَنصَرِفْ بَالْجَوْمِ (الْجَوْمِ الْجَوْمِ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ السُّكُونَ يَا ذَوِي الْأَذْهَانِ وَالْحَذْفَ لِلْجَزْمِ عَلَامَتَانِ قَالْحَذْفَ لِلْجَزْمِ عَلَامَتَانِ قَاجُنِرْ بِتَسْكِينِ مُضَارِعًا أَتَىٰ صَحِيحَ الْآَخِرِ كَلَمْ يَقُمْ فَتَىٰ وَاجْزِمْ بِحَذْفِ مَا أَكْتَسَى اعْتِلاَلا آخِيهُ, وَالْخَمْسَةَ الْأَفْعَالَا وَاجْزِمْ بِحَذْفِ مَا أَكْتَسَى اعْتِلاَلا آخِيهُ وَالْخَمْسَةَ الْأَفْعَالَا أَنْعَالاً أَنْعَالاً الْأَفْعَالَا الْأَفْعَالَا اللَّهُ فَعَالاً اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالِهُ اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالِهُ اللَّهُ فَعَالِهُ اللَّهُ فَعَالُهُ اللَّهُ فَعَالِهُ اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالِهُ اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَٰ اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَهُ اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَلْهُ وَالْحَمْسَةَ اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالَا اللّهُ فَعَالَا اللَّهُ فَعَالِمُ الْعَلْمُ اللْهُ اللَّهُ فَا اللّهُ فَعَالَا اللّهُ فَعَالَا اللّهُ اللّهُ فَعَالَا اللّهُ اللّهُ فَعَالَا اللّهُ فَعَالَا اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْعُلْمُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُل

وَنَصْبُهُ بِأَنْ، وَلَـنْ، إِذًا، وَكَيْ وَلَامِكَيْ، لَامِ الْجُحُودِ يَا أَخَيُّ كَذَاكَ حَتَّى، وَالْجَوَابُ بِالْفَا كَذَاكَ حَتَّى، وَالْجَوَابُ بِالْفَا بَالْطُفَا بَالْجَـوَازُرِ مَا الْجَـوَازُرِ الْمَا الْجَـوَازُرِ الْمَا الْجَـوَازُرِ الْمَا الْجَـوَازُرِ الْمَا الْجَـوَازُرِ الْمَا الْجَـوَازُرِ الْمَالَّا الْجَـوَازُرِ الْمَا الْجَـوَازُرُ الْمَا الْمَا الْجَـوَازُرُ اللَّالَّا الْمَا الْجَـوَازُرُ اللَّالَّا الْمَا اللَّهُ اللَّالْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَجَـزْمُهُ إِذَا أَرَدتَ الْجَرْمَا بِلَـمْ ، وَلَـمَّا ، وَأَلَـمْ ، أَلَـمَّا

(١) في ( ب ) و ( ج ) : ( وَاجْـرُدُ ) .

(٢) في (أ): (عَلَامَة السُّكُون)، وفي (ب): (عَلاَمَة الْجَزْم) وسقط لفظ (بَابُ).

(٣) سقط هــٰـذا العنوان من (أ) ، وفي (ب) : (باب تعريف الأفعال) .

(٤) في (أ): (عَلَا).

(٥) و (٦) الزيادتان من (أ) ، وهما غيـر واضحتين في الأصل، و ساقطتان من (ب) و (ج).

وَتَفْعَلِينَ ، وَفِي الإسْتِعْمَالِ تُعْرَفُ ذِي بِخَمْسَةِ الْأَفْعَالِ تُعْرَفُ ذِي بِخَمْسَةِ الْأَفْعَالِ بَالْبُ عَلَامًاتِ النَّصْبِ

عَلَامَةُ النَّصْبِ لَهَا كُن مُحْصِيَا الْفَتْحُ، وَالْأَلِفَ، وَالْكَفِ، وَالْكَفْر، وَيَا وَحَـٰذْفَ نُونٍ ، فَالَّذِي الْفَتْحُ بِهِ عَلَامَةٌ بِا ذَا النَّهَىٰ لِنَصْبِهِ مَحَسَّرُ الْجُمُوعِ، ثُمَّ الْمُفْرَدُ ثُمَّ الْمُضَارِعُ الَّذِي كَتَسْعَدُ مُحَسَّرُ الْجُمُوعِ، ثُمَّ الْمُفْرَدُ ثُمَّ الْمُضَارِعُ الَّذِي كَتَسْعَدُ بِالْأَلِفِ الْخَمْسَةَ نَصْبَهَا الْتَزِمِ وَانصِب بِكَسْرِ جَمْعَ تَأْنِيثِ سَلِمْ بِالْأَلِفِ الْخَمْسَةَ نَصْبَهَا الْتَزِمِ وَانصِب بِكَسْرِ جَمْعَ تَأْنِيثِ سَلِمْ وَاعْلَمْ بِأَنْ الْجَمْعَ وَالْمُثَنَّى فَا نَصِبهُ مَا بِالْيَاءِ حَيْثُ عَنَا وَاعْلَمْ بِأَنْ الْجَمْعَ وَالْمُثَنَّى فَصْبُهُمَا بِالْيَاءِ حَيْثُ عَنَا وَحَمْسَةُ الْأَفْعَالُ نَصْبُهَا ثَبَتْ بِعِذْفِ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَتْ وَحَمْسَةُ الْأَفْعَالُ نَصْبُهَا ثَبَتْ بِعَذْفِ نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَتْ وَحَمْسَةُ الْأَفْعَالُ نَصْبُهَا ثَبَتْ الْمُعَالِي الْمُعَالِي فَالْمِ الْمُعْتَى وَالْمُثَنِّى فَالْمُ فَعَالُ نَصْبُهَا ثَبَتْ فِي بَعْدُو نُونِهَا إِذَا مَا نُصِبَتْ وَخِمْسَةُ الْأَفْعَالُ نَصْبُهَا ثَبَتْ فَالْمُ نَصْبُهَا أَنْهُ الْمُ فَعَالُ فَعَالُو نَصْبُهُ الْمَالُونِ فَالْمُ فَعَالُ فَعَالُ فَعَالَ فَا اللّهُ فَالْمُ فَالْمُ فَعَلَالُونَ الْمُ الْمُقَالُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّيْ وَالْمُعَالُونَ الْمُعْلَالُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَقِيْمِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَالِي الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعِلَالِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

بَانُ عَلَامَاتِ الْخَفْضِ عَلَامَةُ الْخَفْضِ الَّتِي بِهَا يَغِي كَسُرُ، وَيَاءً، ثُمَّ فَتْحُ، فَاعْرِفِ فَالْخَفْضُ بِالْكَسْرِ لِمُفْرَدِ وَفَى وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ إِذَا مَا انصَرَفَا وَجَمْع تَأْنِيثِ سَلِيمِ الْمَبْنَىٰ وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أَخِي الْمُثَنَّىٰ وَجَمْع تَأْنِيثٍ سَلِيمِ الْمَبْنَىٰ وَاخْفِضْ بِيَاءٍ يَا أَخِي الْمُثَنَّىٰ

(١) في الأصل :

وَارْفَعْ بِنُونٍ يَفْعَلَانِ ، يَفْعَلُونْ وَتَفْعَلَانِ ، تَفْعَلِينَ ، تَفْعَلُونْ

وفيه تذييل ، وهو لايدخل بحر الرجز ، كما أفادناه شيخنا محمد سالم ، لذلك أصلحه بما ترى .

(٢) سقط من (أ) و (ب) لفظ : (باب) .

(٣) في ( ج ) : ( علامة ُ ) بالرفع .

(٤) في ( ج ) و ( ب ) : ( الفتحُ ) وماتلاه بالرفع .

(٥) في (أ) و (ب) و (ج): (والخمسة الأفعال) وضبط في (ج) برفع اللفظين.

(٦) سقط من (أ) و (ب) لفظ (باب) ، (٧) في (أ) و (ب) و (ج) : ( فَاقْـتَــفـــي ) .

، ) ي رو عن . م وي

وَالْخَبَرُ الْجُزْءُ الَّذِي قَدْ أَسْنِدَا إِلَيْهِ وَارْتِفَاعَهُ الْزَمْ أَبَدَا وَمُفْرَدًا يَأْتِي وَغَيْرَ مُفْرَدِ فَأُوَّلُ نَحْوُ سَعِيدٌ مُّهْتَدِي نَحْوُ الْعُقُونَةُ لِمَن يَجُورُ وَالشَّانِ قُلْ: أَرْبَعَةُ ، مَجْرُورُ وَالْفِعْلُ مَعْ فَاعِلِهِ حَقَوْلِنَا وَالظُّرْفُ نَحْوُ الْخَيْرُ عِندَ أَهْ لِنَا كَقَوْلِهِمْ: زَنْدُ أَبُوهُ ذُو بَطَرْ زَيْـدُّ أَتَىٰ ، وَالْـمُبْتَدَا مَعَ الْـخَبَرْ

﴿ بَابُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا ﴾

وَرَفْعُكَ الْإِسْمَ وَنَصْبُكَ الْخَبَرْ بهَاذِهِ الْأَفْعَالِ حُكْمٌ مُعْتَبَرْ أَمْسَىٰ ، وَصَارَ، لَيْسَ ، مَعْ مَا بَرِحَـا كَانَ، وَظُلُّ، بَاتَ،أَضْحَىٰ،أَصْبَحَا دَامَ ، وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ احْكُمَا مَا زَالَ ، مَا انفَكَ ، وَمَا فَتِئَ ، مَا لَهُ بِمَا لَهَا كَكَانَ قَائِمَا زَنْدُ وَكُن بَرًا وَأَصْبِحْ صَائمًا

بَابُ إِنَّ وَأَخَـوَاتِهَا

لَكِنَّ ،لَيْتَ ، وَلَعَلَّ ، وَكَأَنُّ عَمَلُ كَانَ عَكْسُهُ لِإِنَّ ، أَنَّ تَقُولُ : إِنَّ مَالِكًا لَّعَالِمُ وَمِثْلُهُ لَيْتَ الْحَبِيبَ قَادِمُ لَكِنَّ يَا صَاحِ لِلرِسْتِدْرَاكِ عَنْ أَكِّدْ بِإِنَّ ، أَنَّ ، شَبِّهُ بِكَأْنُ وَلِلـتَّرَجِّي وَالتَّوَقُّع لَـعَـلُّ ` وَلِلتَّمَنِّي لَيْتَ عِندَهُمْ حَصَلْ

(١) في (أ) و (ب) : ( الإسمُ ) بدون همز .

(٢) في (أ): (بَابُ) فقط.

(٣) في ( ب ) و ( ج ) : ( كَانَ ، وَأَمسىٰ ، ظُلُّ ، بَاتَ ، أَصْبَحَا

فِي النَّهٰي، وَالدُّعَاءِ، نِـلْتُ الْأُمَلَا وَلَامِ الْأَمْرِ ، وَاللَّهُاءِ ، ثُمَّ لَا أَيُّ ، مَتَى ، أَيَّانَ ، أَيْنَ ، إِذْمَا وَإِنْ ، وَمَا ، وَمَنْ ، وَأَنَّى ، مَـهْمَا فِي الشُّعْرِلَا فِي النَّـثْرِ فَادْرِ الْمَأْخَذَا وَحَيْثُمَا ، وَكَيْفَمَا ، ثُمَّ إِذَا ﴿ بَابُ الْفَاعِلِ ﴾

إلَيْهِ فِعْلُ قَبْلَهُ قَدْ وُجِدَا ٱلْـفَاعِلَ ارْفَـعْ وَهْوَ مَا قَـدْ أَسْنِدَا وَظَاهِرًا يَأْتِي وَنَأْتِي مُضْمَرًا كَاصْطَادَ زَيْـدُ وَاشْتَرَتْ أَعْفَرَا بَابُ الْـمَفْ عُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّرُ فَاعِلُهُ

مُخْتَصِرًا، أَوْمُبْهِمًا، أَوْجَاهِلَا إِذَا حَـذَفْتَ فِي الْكَلَامِ فَاعِلاً وَالرَّفْعَ حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَانتَبِهُ فَأُوْجِبِ التَّأْخِيـرَ لِلْمَفْعُولِ بِهُ قُبَيْلَ آخِرِ الْمُضِيِّ حُتِماً فَأُوَّلَ الْفِعْلِ اضْمُمَنْ وَكَسْرُ مَا وَمَا اللَّهُ فَبَيْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ يَجِبُ فَتُحُورُ بِلَا مُنَازِع وَظَاهِرًا وَمُضْمَرًا ۚ أَيْضًا ۚ ثَبَتُ كَأْكُرِمَتْ هِندُ ، وَهِندُ ضُرِبَتْ

بَابُ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ عَوَامِلَ سَلِمْ لَفْظِيَّةٍ وَهُوَ بِرَفْع قَدْ وُسِمْ أَلْمُبْتَدَا اسْرُ مِنْ عَوَامِلَ سَلِمْ وَظَاهِرًا يَأْتِي وَبَأْتِي مُضْمَرًا كَالْقَوْلُ يُسْتَقْبَحُ وَهُوَ مُـفْتَرَىٰ

(١) في (١): (أيساً).

(٢) في (أ) و (ج): (باب النائب)، وفي (ب): (النائب عن الفاعل).

(٣) في (أ): (أما).

(٤) في (ب): (أو مضمراً).

(٥) في (أ): وظاهراً أيضاً ومضمراً.

فَهُوَ الْمُنَكِّرُ، وَمَهُمَا ثُرِدِ تَقْرِيبَ حَدِّهِ لِفَهْمِ الْمُبْتَدِي فَهُو الْمُبْتَدِي فَكُلُّ مَا لِأَلِفِ وَالنَّلَامِ يَصْلُحُ كَالْفَرَسِ وَالْغُلَامِ وَالْغُلَامِ بَابُ الْعَطْفِ<sup>نِ</sup> 

بَابُ الْعَطْفِ<sup>نِ</sup>

بَابُ الْعَطْفِ<sup>نِ</sup>

هَنذَا، وَإِنَّ الْعَطْفَ أَيْضًا تَأْبِعُ حُرُوفُهُ عَشَرَةٌ يَا سَامِعُ الْوَاوُ، وَإِنَّا الْعَطْفَ أَيْضًا تَأْبِعُ لَكِنْ، وَحَتَّىٰ، لَا، وَأَمْ، فَاجْهَدْ تَثَلَّ الْوَاوُ، وَالْفَا، ثُمَّ، أَوْ، إِمَّا، وَبَلْ صَعْيدًا مِن ثَمَدُ صَحَجَاءَ زَيْدُ وَمُحَمَّدُ، وَقَدْ سَقَيْتُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِن ثَمَدُ وَقَدْ وَمَن يَتُبْ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ الرَّشَدُ وَمَن يَتُبْ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ الرَّشَدُ وَمَن يَتُبْ وَيَسْتَقِمْ يَلْقَ الرَّشَدُ مَا لَ اللَّهُ هُ ك د

وَيَتْبَعُ الْمُؤَكِّ التَّوْكِيدُ فِي رَفْعِ وَنَصْبِ ثُمَّ خَفْضِ فَاعْرِفِ كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ فَاقْفُ الْأَثَرَا وَهَلَاهِ الْفَاظُهُ كَمَا تَرَىٰ النَّفْشُ، وَالْعَيْنُ، وَكُلُّ، أَجْمَعُ وَمَا لِأَجْمَعَ لَدَيْهِمْ يَتْبَعُ كَجَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ يَصُولُ وَإِنَّ قَوْمِي كُلَّهُمْ عُدُولُ وَمَرَّ ذَا بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَا فَاحْفَظْ مِثَالاً حَسَنَا مُبِينَا وَمَرَّ ذَا بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَا فَاحْفَظْ مِثَالاً حَسَنَا مُبِينَا

إِذَا اسْمُ أَبْدِلَ مِنِ اسْمِ يُنْحَلُ إِعْرَابَهُ وَالْفِعْلُ أَيْضًا يُبْدَلُ أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةً : فَإِن تُرِدْ إِحْصَاءَهَا فَاسْمَعْ لِقَوْلِي تَسْتَفِدْ

(١) في ( ب ) و ( ج ) : تَأَخُّر بَابِ الْعَطْفِ عَن بَابِ السُّوكِيد . (٢) الشَّمَد : الماء القليل .

(٣) في (أ): ( خَالِدٍ وَعَامِـرٍ ) .

(٤) في (١): (لِقَوْلِ).

بَابَ طَنْ وَاحْـوَاتِهَا اِنْصِبْ بِأَفْعَالِ الْقُلُوبِ مُبْتَدَا وَخَـبَرًا وَهْيَ: ظَـنَتُ، وَجَـدَا رَأَىٰ، حَسِبْتُ، وَجَعَـلْتُ، زَعَمَا كَذَاكَ خِـلْتُ، وَاتَّخَذْتُ، عَلِمَا تَقُولُ: قَـدْ ظَنَنتُ زَيْـدًا صَادِقًا فِي قَـوْلِهِـ، وَخِلْتُ عَمْرًا حَاذِقًا

﴿بَابُ النَّعْتِ ﴾

اَلَنَعْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو الْأَلْبَابِ يَتْبَعُ لِلْمَنْعُوتِ فِي الْإِعْرَابِ كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنكِيرِ كَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُ الْأَمِيرِ كَذَاكَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنكِيرِ

بَابُ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرُةِ

إعْلَمْ أَهُدِيتَ الرُّشْدَ أَنَّ الْمَعْرِفَهُ مَّ خَمْسَةُ أَشْيًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَهُ وَهْيَ الضَّمِيرُ، شُمَّ الإسْرُ، الْعَلَمُ وَذُو الْأَدَاةِ، شُمَّ الإسْرُ الْمُبْهَمُ وَهَيَ الضَّمِيرُ، شُمَّ الإسْرُ الْمُبْهَمُ وَمَا إِلَى أَحَدِ هَلَذِي الْأَرْبَعَهُ أَضِيفَ فَافْقَهِ الْمِثَالَ وَاتْبَعَهُ وَمَا إِلَى أَحَدِ هَلَذِي الْأَرْبَعَهُ وَمَا إِلَى أَحَدِ هَلَذِي الْأَرْبَعَهُ وَمَا إِلَى أَحَدِ هَلَامُ وَالْنُعَلَمُ وَذَاكَ ، وَابْنِي ، عَمَّنَا إِنْعَامُ وَإِن تَرَاسُمَا شَاحُعًا فِي جِنسِهِ وَلَمْ يُعَيِّن وَاحِدًا فِي نَفْسِهُ وَإِن تَرَاسُمَا شَاحُعًا فِي جِنسِهِ وَلَمْ يُعَيِّن وَاحِدًا فِي نَفْسِهُ وَإِن تَرَاسُمَا شَاحُعًا فِي جِنسِهِ وَلَمْ يُعَيِّن وَاحِدًا فِي نَفْسِهُ

(١) في (١) و (ب) : (بَابُ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ).

(٢) في (١): (وانصب).

(٣) في ( ب ) : ( النَّكِرةُ وَالْمَعْرِفَة ) ، وفي (ج ) : ( بَابُ الْمَعْرِفَةِ ) .

(٤) في ( أ ) : ( وَاعْلُمْ ) .

(٥) في ( ج ) : ( فَافْهُمِ ) .

(٦) في ( ب ) : ( وَابْنُ عَمِّنَا الْهُمَامُ ) ، وزاد في ( ج ) بعدها : ( بَابُ النَّكِرَة ) .

(٧) في (أ) و (ج): (بِنَفْسِهِ).

ٱلْيَوْمَ ، وَاللَّيْلَةَ ، ثُمَّ سَحَرَا أَمَّا الزَّمَانِيُّ فَنَحْوُ مَا تَرَىٰ وَغُدُوةً ، وَبُكْرَةً ، ثُمَّ غَدَا حِينًا ، وَوَقْتًا ، أَبَدًا ، وَأَمَدَا فَاسْتَعْمِلِ الْفِكْرَ تَنَالُ نَجَاحًا وَعَتْمَةً ﴿ مَسَاءَ ﴿ أَوْ صَبَاحًا أَمَامَ، قُـدًامَ، وَخَـلْفَ، وَوَرَا ثُمَّ الْمَكَانِيُّ مِثَالَهُ اذْكُرَا تِلْقَاءَ، ثَمَّ، وَهُنَا، حِذَاءًا وَفَـوْقَ ، تَحْتَ ، عِندَ ، مَعْ ، إِزَاءَا بَابُ الحَالِ

ٱلْحَالُ لِلْهَيْئَاتِ، أَيْ: لِمَا انْ بَهَمْ مِنْهَا مُفَسِّرٌ، وَنَصْبُهُ انْحَتَمْ وَبَاعَ بَكُرُ والْحِصَانَ مُسْرَجَا كَجَاءَ زَيْدٌ ضَاحِكًا مُبْتَهِجَا فَع الْمِثَالَ وَافْهَ ﴿ الْمَقَاصِدَا وَإِنَّنِي لَـقِيتُ عَـمْرًا رَائـدَا وَفَضْلَةً يَجِبُ بِاتِّضَاح وَكُوْنُهُ نَكِرَةً يَا صَاح إِلَّا مُعَرَّفًا فِي الْإِسْتِعْمَالِ وَلَا يَكُونُ غَالِبًا ذُو الْحَالِ

إِسْمٌ مُبَيِّنُ لِمَا قَدِ النَّبَهَمْ مِنَ الذُّوَاتِ بِاسْمِ تَمْيِيزُ وُسِمْ وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَـلْسَا فَانصِبْ وَقُلْ: قَد طَّابَ زَنْدُ نَّفْسَا وَخَالِدُ أَكْرَمُ مِنْ عَمْرُو أَبَا وَكُوْنُهُ نَكِرَةً قَدْ وَجَبَا

فَبَدَلُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ كَجَا زَيْـدُ أُخُـوكَ ذَا سُرُور بَهِجَا يَأْكُلُ رَّغِيفًا نِّصْفَهُ يُعْطِ الثَّمَٰنُ ۚ وَبَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ كُمَنْ مُحَمَّدٌ جَمَالُهُ فَشَاقَنِي بَدَلُ الإشْتِمَالِ نَحْوُ رَاقَنِي زَنْدُ حِمَارًا فَرَسًا يَبْغِي اللَّعِبُ وَبَدَلُ الْغَلَطِ نَحْوُ قَدْ رَكِبْ

فَذَاكَ مَفْعُولٌ فَقُلْ بِنَصْبِهِ مَهْمَا تَرَاسُمَا وَقَعَ الْفِعْلُ بِهِ وَقَـدْ رَكِبْتُ الْفَرَسَ النَّجيبَا كَمِثْل زُرْتُ الْعَالِمَ الْأَدِيبَا فَأُوَّلُ : مِثَالُهُ مَا ذُكِرًا وَظَاهِـرًا يَأْتِي وَتَأْتِي مُضْمَرًا كَزَارَنِي أُخِي ، وَإِيَّاهُ أَصِلْ وَالثَّانِ : قُـلْ مُـتَّصِلٌ وَمُنفَصِلْ

الـمَصْدَرِ تَصْرِيفِ فِعْلِ ، وَانتِصَابُهُ بَدَا ٱلْمَصْدَرُ اسْمُّ جَاءَ ثَالِثًا لَدَىٰ مَا بَيْنَ لَفْظِيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ وَهُوَ لَدَىٰ كُلِّ فَتَى نَّحُويِّ فَذَاكَ مَا وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ كَزُرْتُهُ زِيَارَةً لِفَضْلِهِ وفَـاق لَـفْظِ كَفَرحْتُ جَـذَلَا وَذَا مُوَافِقٌ لِمَعْنَاهُ بِلَا

وَزَمَنِيًا وَمَكَانِيًا يَفِي الظُّرْفُ مَنصُوبٌ عَلَىٰ إِضْمَارِ فِي

(\$) في (أ) و (ب ) : ( إمَّا زَمَاناً أَوْ مَكَانـيًا ) ، وفي (ج ) : ( إمَّا زَمانيًا مَكَانِيًا ) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( عَتَمَةً ) . (٢) في (١) و ( ب ) : ( أَمَّا ) ، وفي ( ج ) : ( كَذَا الْمَكَانِيُّ ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) ، و (ب) و (ج) : (وَاعْرِفُ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مُمَيِّزٌ)، وفي (ب): (مُفَسِّرٌ)، والمثبت من (أ)، و (ج) وهو أولى .

<sup>(</sup>٣) المراد بـ ((محمد)) ـ كـما ذكر بعض الشراح ـ هـو نبينا محمدﷺ، وجمالـه هنا لايقتصر على جمال خلقته فقط ، وإنما يشمل جمال خصاله وفعاله عليه الصلاة والسلام .

بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ

إِلَّا، وَغَيْرُ، وَسِوىً ، سُوىً ، سَوَا إِذَا الْكُلَامُ تَمَّ وَهُوَ مُوجَبُ تَـقُولُ : قَامَ الْـقَوْمُ إِلَّا عَمْرًا وَإِنْ بِنَفْي وَتَمَامٍ حُلِّياً كَلَمْ يَقُمُ أَحَدُ وَالَّا صَالِحُ أَوْ كَانَ نَاقِصًا فَأَعْرِبْهُ عَلَىٰ كَمَا هَـدَى إِلَّا مُحَمَّدُ ، وَمَا وَهَلْ يَلُوذُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْحَشْر وَحُكْمُ مَا اسْتَثْنَتْهُ غَيْرُ وَسِوَيْ وَانصِبْ وَجُـرٌ مَا بِحَاشَ ، وَعَدَا

(١) خَلَا، عَدَا، وَحَاشَ، الإسْتِثْنَا حَوَىٰ فَمَا أَنَّ مِنْ بَعْدِ إِلَّا يُنصَبُ وَقَدْ أَتَانِي النَّاسُ إِلَّا بَكْرَا فَأَبْدِلَ آوْ بِالنَّصْبِ جِئْ مُسْتَثْنِيَا أَوْ صَالِحًا فَهُوَ لِذَيْنِ صَالِحُ حَسَب مَا يُوجِبُ فِيهِ الْعَمَالَا عَبَدتُ إِلَّا اللَّهَ فَاطِرَ السَّمَا إِلَّا بِأَحْمَدَ الشَّفِيعُ الْبَرِّ سُوى سَوَاءِ أَن يُجَرَّ لَا سِوَىٰ خَلا، قَدِ اسْتَثْنَيْتَهُ مُعْتَقِدًا

(1) و (7) حاش : لغة في ((4) حاشى (4) كما قال ابن مالك في ((4) حراث : لغة في (4)طبعة أم القرىٰ (٧٢٤/٢) : (( وحَاشَ و حَشَا لغتان في حَاشَىٰ )) .

(٢) في (١) : (يَجِيءُ فِيهِ الْعَامِلَا) ، وفي ( ب ) (يُوجِبُ فِيهِ عَمَلاً) .

والمعنى : على حسب العامل الذي يوجب العمل فيه .

(٣) في (أ): (شفيع)، وفيه تلميح إلى حديث الشفاعة، وهو حـديث متواتر تــواتراً معنوياً كما جزم بذلك جمع من أئمة الحديث .

(٤) و (٥) بين لفظي (( سوَك )) في آخر المصراعين جناس تام .

(٦) في ( ب ) : ( فَانصِبْ أَوِ اجْـرُرْ ) ، وفي ( ج ) : ( وَانصِبْ أَوِ اجْـرُرْ ) .

فِي حَالَةِ النَّصْبِ بِهَا الْفِعْلِيَّةُ تَقُولُ: قَامَ الْقَوْمُ حَاشَىٰ جَعْفَرَا

مِنْ غَيْرٌ تَنُوبِن إِذَا أَفْرَدتَ لَا إنصِبْ بِّلَا مُنَكَّرُا مُتَّصِلًا وَمِثْلُهُ: لَا رَيْبَ فِي الْكِتَابِ تَقُولُ: لَا إِيمَانَ لِلْمُرْتَابِ لَهَا إِذَا مَا وَقَعَ انْفِصَالُ وَيَجِبُ التَّكْرَارُ وَالْإِهْمَالُ شُحُّ وَلَا بُخْلُ إِذَا مَا اسْتُقْرِي تَقُولُ فِي الْمِثَالِ: لَا فِي بَكْرِ إِعْمَالُهَا وَأَن تَكُونَ مُهْمَلَهُ وَجَازَ إِن تَكُرَّرَتْ مُتَّصِلَهُ تَقُولُ: لَا ضِدَّ لِرَبِّنَا وَلَا نِدَّ ، وَمَن يَأْتِ بِرَفْع فَاقْبَلا

وَحَالَةِ الْجَرِّبِهَا الْحَرْفِيَّهُ

أَوْ جَـعْفَ رِ فَقِسْ لِكَيْمَا تَظْفَرَا

خَـُمْسَةَ أَنْوَاعِ لَـدَى النُّحَاةِ إِنَّ الْمُنَادَىٰ فِي الْكَلَامِ يَاتِي أَعْنِي بِهَا الْمَقْصُودَةَ الْمُشْتَهِرَهُ الْمُفْرَدُ الْعَلَمُ، ثُمَّ النَّكِرَهُ ثُمَّ الْمُضَافُ، وَالْمُشَبُّهُ بِهِ ثُمَّتَ ضِدُّ هَاذِهِ فَانتَبِهِ أَوْ مَا يَنُوبُ عَنْهُ يَاذَا الْفَهْمِ فَالْأُوَّلَانِ ابْنِهِمَا بِالضَّمِّ وَالْبَاقِيَ انصِبَنَّهُ لَاغَيْرُ 

<sup>(</sup>١) بعضهم يرسم (( حاشىٰ )) بالألف الممدودة (( حاشا )) .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الكتاب ساقط من ( أ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( بغَيْـر ) ، والمثبت من ( ب ) و ( ج ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( الْـبَكْوِي ) ، وفي ( ج ) : ( عَمْوِو ) .

فِي عَامِ عِشْرِينَ وَأَلْفٍ وَمِأْتُهُ قَد تَدَّ مَا أَتِيحَ لِي أَنْ أَنشِئَهُ وَرفْ قِهِ ﴿ وَمَنَّهِ وَصَوْنِهِ فَكُن لِّمَا حَوَتْهُ ذَا اسْتِقَاظُ دَائمَةَ النَّفْع بِحُبٌّ أَحْمَدِ وَالْآلِ وَالصَّحْبِ وَكُلِّ بَادِيْ

بِحَمْدِ رَبِّنَا وَحُسْن عَوْنِهِ مَنْظُومَةً رَائِقَةَ الأَلْفَاظِ جَعَلَهَا اللَّهُ لِكُلِّ مُبْتَدِي صَلَّىٰ عَلَيْهِ بَارِئُ الْعِبَادِ

(١) في (ج): (ورفَّده).

(٢) هذا البيت ومابعده ساقط من ( ب ) .

(٣) في (ج) : (ذَا اسْتَحْفَاظ) .

(٤) في الأصل (( بِجَاهِ )) فأصلحه الشيخ محمد الحسن بما تبرئ ، لما في هنده المسألة من الاختلاف ولم يُعْرِف عن السلمف التصريح بـهـٰـذا اللفـٰظ ، أما محبة نبيـنا محمد ﷺ فهي من العمل الصالح الذي يشرع التوسل به إلى الله تعالى .

(٥) جاء مكانه في ( ج ) قوله :

وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَكَـــرَّمَـــا صَلَّى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا

وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

كَيْنُونَةِ الْعَامِلِ فِيهِ وَانتَصَبْ وَهْ وَ الَّذِي جَاءَ بَيَانًا لَّسَبَبْ وَزُرْتُ أَحْمَدَ ابْتِغَاءَ الْبِرِّ كَقُنتُ إِجْلَالاً لِّهَاذَا الْحِبْرِ بَابُ الْـمَفْعُولِ مَعَهُ

مَعِيَّةٍ فِي قَوْلِ كُلِّ رَاوِي وَهُوَ اسْمُوانتَصَبَ بَعْدَ وَاوِ وَسَارَ زَيْدٌ وَالطَّريقَ هَـرَبَـا نَحْوُ أَتَىٰ الْأَمِيرُ وَالْجَيْشَ قُبَا

بَابُ مَحْفُوضَاتِ الْأَسْمَاء

كَمِثْلِ أَكْرِمْ بِأَبِي قُحَافَهُ الْخَفْشُ بِالْحَرْفِ وَبِالْإِضَافَهُ وَقُرِرَتْ أَبْوَابُهَا وَفُصِّلَتْ نَعَمْ، وَبِالتَّبْعِيَّةِ الَّتِي خَلَتُ تَقْدِيرُهُ أَوْمِنْ وَقِيلَ أَوْبِفِي وَمَا يَلِي الْمُضَافَ بِاللَّامِ يَفِي وَخُوُ ﴿ مَكْ رُ ٱلَّـيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ كَابْنِي اسْتَفَادَ خَاتِمَيْ نُضَارِ

<sup>(1)</sup> سقط من (ج) هذا الباب والذي بعده كاملين .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( كَيْنُونَــةُ الْفِعْلِ وَنَــصْبُهُ وَجَبْ ) .

<sup>(</sup>٣) فيه الوجهان : كسر الحاء وفتحها ، كما في ﴿﴿ الْعَيْنِ ﴾ ص (١٩٧ ـ حبـر ) واختار الناظم الكسر هنا لتناسبه مع كسر الباء في (( البرّ )) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( بَابُ الْحَفْضِ ) ، وفي ( ج ) : ( بَابُ الْمَحْفُوضَاتِ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): (بالجو).

<sup>(</sup>٦) سكن الناظم الباء في (( التَّبَعية )) للضرورة .

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (ج): (تقديره بمن).

<sup>(</sup>٨) اقتباس من الآية (٣٣) من سورة سبأ .